(٩٩٤) وعن أبي جعفر (ع)(١) أنه قال : من طلّق لعدّة أكثر من واحدة فليس الفضلُ على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها بغير شاهدَين عدلَين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولو طلّقها ولم ينفو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق (٢) يعنى (ع) في النيّة (٣) ما بينه وبين الله ، فأمّا إن طلّق للسنّة وأشهد شم قال : لم أنو الطلاق ، لم يجز ذلك في الحكم ، ونيّتُه فيا بينه وبين الله عز وجل .

(٩٩٥) وعن على (ع) أَنَّ رجَّلًا أَتَاه فقال : يَا أَمِيرَ المُؤْمَنِين ، إِنَى طَلَّقَتُ امراً تَى ، قال : أَعلى ذلك بيِّنة ؟ قال : لا ، قال : آغُرُبُ (١٠).

(٩٩٦) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : لو وَليتُ أَمرَ الناس لَعَلَّمتُهم الطلاق وكيف ينبغى لهم أن يطلِّقوا ، ثم لو أوتيتُ برجل قد خالف ذلك لأوجَعْتُ ظهره ، ومن طلَّق لغير السنَّةَ لَرَدَدْتُه إلى كتاب الله ، وإن رَغِمَ أنفه . ولو مَلَكْتُ من أمر الناس شيئًا لأَقمْتُهم يالسيف والسَّوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله (عج) .

(٩٩٧) وعن على (ع) أنَّ رجلًا سأَّله فقال : إنى طلَّقتُ امرأَتى للعدَّة بغير شهود ، قال : ليس بطلاقِ فارجع إلى أهلك .

(٩٩٨) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : من طلّق امرأته للعدّة ثلاثًا في مجلس واحد : وأشهد فيه فهي طالق واحدةً (٥) . وقوله هذا (ع) بيّن للن تدبره لأَنَّه إذا قال : هي طالقٌ فقد طلقت (١) واحدةً . وقوله بعد ذلك

<sup>(</sup>١) س، ط، ع، ز. ذي - وأبي عبد الله (ع) .

<sup>(</sup>۲) د ، ی – طّلاقاً .

<sup>(</sup> ٣ ) ع - يعني ( ص )عليه البينة .

<sup>( )</sup> حس ى – غرب أي بعد يقال اغرب عني ومنه غروب الشمس، ط – اغرب عني .

<sup>(ُ</sup> ه ) س – فهى طألق طلاقاً وأحدة .

<sup>(</sup>٦) ي - طلق .